#### الحديث الأول:

عنِ ابْنِ عُمَرَ عَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجّ البيتِ».

متفق عليه
الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجّ البيتِ».

# الحديث الثابي:

عَن عُمَر بن الخطاب عِهِ قال: بَيْنَما نَحْنُ عِنْدَ رسُولِ الله عَلَيْ ذات يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَياضِ الثِّيَابِ شَديدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لا يُرَى عليه أَثْرُ السَّفَر ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتى جَلَسَ إلى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم، فأسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ ووَضَعَ كَفَّيْهِ على فَخِذَيْهِ، وقال: يا محمَّدُ أَخْبرين عَن الإسلام، فقالَ رسُولُ الله عَلَيْهِ: «الإسلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ وأَنَّ محمِّدًا رسولُ الله، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتىَ الزَّكاةَ، وتَصُومَ رَمَضان، وتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعتَ إليه سَبيلًا» قالَ صَدَقْتَ. فَعَجِبْنا لهُ يَسْأَلُهُ ويُصَدِّقُهُ، قال: فَأَخْبري عن الإِيمان، قال: «أَن تُؤمِنَ باللهِ، وملائِكَتِهِ وكُتُبهِ، ورسُلِهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرهِ وشَرّهِ» قال: صدقت؛ قال: فأخْبرين عَنِ الإحْسانِ. قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكِ» قال: فأخبرين عَنِ السَّاعةِ، قال: «ما المَسْؤُولُ عنها بأَعْلَمَ من السَّائِلِ» قال: فأخبرني عَنْ أَمَارَهِا، قال: «أَن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَها، وأَنْ تَرَى الحُفاةَ العُراةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ وأَنْ تَرَى الحُفاةَ العُراةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُون فِي الْبُنْيانِ» قال: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبشْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قال لي: «يا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ ورسُولُهُ أَعلَمُ، قال: «فإنَّهُ عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ ورسُولُهُ أَعلَمُ، قال: «فإنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» رواه مسلم

#### الحديث الثالث:

عن عمرَ بن الخطاب عليه قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » متفق عليه الحديث الرابع:

عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله و الله و

#### الحديث الخامس:

عن ابن مسعود هُأن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنِيّ رَسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والتَّارِكُ لدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَماعَةِ». متفق عليه

#### الحديث السادس:

عن ابن عباس في أن معاذا رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: « إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِن أَهْلِ الكِتابِ، فادْعُهُمْ إلى شَهادَةِ أَنَّ لا إِلَهَ قَالَ: « إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِن أَهْلِ الكِتابِ، فادْعُهُمْ إلى شَهادَةِ أَنَّ لا إِلَهَ اللهَ وأَيِّي رَسُولُ اللهِ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ على اللهَ افْتَرَضَ عليهم حَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيْلَةٍ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذلكَ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذلكَ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذلكَ، فإنَّكُ وكرائِمَ أمْوالهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فإنَّهُ ليسَ هُمْ أطاعُوا لذلكَ، فإنَّكُ وكرائِمَ أمْوالهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فإنَّهُ ليسَ بيْنَها وبيْنَ اللهِ حِجابٌ» رواه مسلم

# الحديث السابع:

عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﴿ يَا نَيْ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا فَيَقُولُ: مَن خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَن خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ ولْيَنْتَهِ » . متفق عليه . وَفِي لَفْظٍ: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يقولوا: هذا اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شيءٍ ، فمَن خَلَقَ اللّه؟ » . وفي مُسْنَدِ الإمام أحمد بسَندٍ صحيح: «فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقْرَأْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ » .

وعند أبي داود عن أبي هريرة في قال: «سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: فَذَكَرَ غَوْهُ قال: فإذا قالوا ذلك فقُولوا: { الله أَحَدُ (1) الله الصَّمَدُ فَذَكَرَ غَوْهُ قال: فإذا قالوا ذلك فقُولوا: { الله أَحَدُ (1) الله الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } ثم لْيَتْفُلْ عن يسارِه ثلاثًا، وليستعذ من الشيطانِ».

#### الحديث الثامن:

عن علي هِ قَالَ: كَانَ النبيُ عَلَيْ فَي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيًّا فَجَعَلَ يَنْكُتُ به الأَرْضَ، فَقَالَ: «مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ إِلَّا وقدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، ومَقْعَدُهُ مِنَ الجُنَّةِ »قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أفلا نَتَّكِلُ علَى كِتَابِنَا، ونَدَعُ العَمَلَ؟ قالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرُ لِما خُلِقَ له، أمَّا مَن كَانَ مِن أهْلِ السَّعَادَةِ، وأمَّا مَن كَانَ مِن أهْلِ الشَّقَاءِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أهْلِ السَّعَادَةِ، وأمَّا مَن كَانَ مِن أهْلِ الشَّقَاءِ فينيسَرُ لِعَمَلِ أهْلِ الشَّقَاءِ فينيسَرُ لِعَمَلِ أهْلِ الشَّقَاءِ فينيسَرُ لِعَمَلِ أهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمُّ قَرَأً: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ فِينيسَرُ لِعَمَلِ أهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمُّ قَرَأً: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِإِخْسُنَى (6) فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَى (7)} [الليل 5-7]

#### الحديث التاسع:

عن ابن مسعود الله عَلَيْ قال : حدثنا رسول الله عَلَيْ وهو الصادق المصدوق: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذلكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يُكُونُ فِي ذلكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهُ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيُّ، أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُنَّةِ حتَى ما سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُنَّةِ حتَى ما

يَكُونُ بِيْنَهُ وبِيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عليه الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى ما يَكُونُ بِيْنَهُ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وإنَّ أَحَدَّكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حتَّى ما يَكُونُ بيْنَهُ وبيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عليه الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُنَّةِ، فَيَسْبِقُ عليه الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا».

#### الحديث العاشر:

عن أبي هريرة وهذه قال: قال رسول الله عَلَيْ «الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وفي كُلِّ خَيْرٌ. احْرِصْ علَى ما يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ باللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وإنْ أَصَابَكَ شَيءٌ، فلا تَقُلْ: لو أَيِّ فَعَلْتُ كانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَما شَاءَ فَعَلَ؛ فإنَّ (لو) تَفْتَحُ عَمَلَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَما شَاءَ فَعَلَ؛ فإنَّ (لو) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

### الحديث الحادي عشر:

عن ابن عباس الله أنه سمع عمر الله يقول على المِنْبَرِ: سمعت النبي الله الله وَرَسُولُهُ، فَقُولُوا: عبدُ الله وَرَسُولُهُ». ورسُولُهُ».

# الحديث الثابي عشر:

عن جندب بن عبد الله بن سُفيان الجبليّ قال: «سَمِعْتُ النبيّ عَلَيْ قَبْلُ أَنْ يَكُونَ لِي مِنكُم خَلِيلٌ، أَنْ يَكُونَ لِي مِنكُم خَلِيلٌ، فإنَّ إلى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنكُم خَلِيلٌ، فإنَّ اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَيْ خَلِيلًا، كما اتَّخَذَ إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ولو كُنْتُ مُتَّخِذًا مِن أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، ألا وإنَّ مَن كانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وصَالِيهِمْ مَسَاجِدَ، ألا فلا تَتَّخِذُوا القُبُورَ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وصَالِيهِمْ مَسَاجِدَ، ألا فلا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسلم مَسَاجِدَ، إلى أَنْ أَغُاكُمْ عن ذلك».

#### الحديث الثالث عشر:

عن عُمر وَهُ أَنَّهُ جَاءَ إلى الحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: «إِنِيَّ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ ولَا تَنْفَعُ، ولَوْلَا أَنِيِّ رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ». واه البخاري

# الحديث الرابع عشر:

# الحديث الخامس عشر:

عن أنس هُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «ومَاذَا أَعْدَدْتَ هَا» . قَالَ: لا شيءَ، إلَّا أَنِي أُحِبُّ اللَّهُ ورَسولَهُ عَلَى فَقَالَ: «أَنْتَ مع مَن أَحْبَبْتَ» .

قَالَ أَنَسُ: فَمَا فَرِحْنَا بِشِيءٍ، فَرَحَنَا بِقَوْلِ النِيِّ عَلَيْهِ: «أَنْتَ مَع مَن أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسُ: «فأَنَا أُحِبُّ النِيَّ عَلَيْهِ وأَبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وأَرْجُو أَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسُ: «فأَنَا أُحِبُّ النِيَّ عَلَيْهِ وأَبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بَحُبِي إِيَّاهُمْ، وإنْ لَمْ أَعْمَلْ بَمِثْلِ أَعْمَاهِمْ». متفق عليه

وفي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِن كَثِيرِ صَلَاةٍ ولَا صَوْمٍ ولَا صَدَقَةٍ، ولَكِنِي أُحِبُ اللهَ ورَسُولَهُ عَلَيْكِيًّ».

# الحديث السادس عشر:

عن أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله عن أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله عن أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله عن أصحابي، فوالذي نَفْسِي بيَدِهِ لو أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أَصْحابِي، فَوالذي نَفْسِي بيَدِهِ لو أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، ولا نَصِيفَهُ».

### الحديث السابع عشر:

عن أنس بن مالك و عن النبي عَلَيْ قال: «ثَلاثُ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حَلاوَةَ الإيمانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مُمَّا سِواهُما، وأَنْ يُحِبَّ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مُمَّا سِواهُما، وأَنْ يُحُونَ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مُمَّا سِواهُما، وأَنْ يُحُونَ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبُ الكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في المُنْءَ لا يُحِبُّهُ إلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ».

### الحديث الثامن عشر:

عَنْ عَائِشَةَ وَهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ »متفق عليه.

وفي رواية لمسلم «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ »

## الحديث التاسع عشر:

عن أبي نجيح العرباض بن سارية ولله قال: «وعظنا رَسولُ اللهِ مَوعظةً وجِلَت مِنها القُلوبُ، وذرِفَت مِنها العُيونُ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ! كَأَنَّا موعِظةُ مودِّعِ فأوصِنا قال: أُوصِيكُم بتَقوى اللهِ فَكُلّ، والسَّمعِ والطَّاعةِ، وإن تَأَمَّر عليكُم عبدُ، فَإِنَّهُ من يَعِش منكُم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكُم بسُنَّتِي، وسُنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدين المهديِّين، عَضُّوا عليها بالنَّواجذِ، وإيَّكُم ومُحدَثاتِ الأمورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة وكلَّ بدعةٍ ضَلالةً» رواه أبو داود والرّمذي وقال: حديث حسن صحيح.

#### الحديث العشرون:

عن عبد الله ابن مسعود و قال: خطّ لنا رسولُ اللهِ عَلَيْ خطّ مقال: «هذه «هذا سبيلُ اللهِ» ثم خطّ خطوطًا عن يمينِهِ وعن شمالِهِ ثم قال: «هذه سُبُلُ –قال يزيدُ: متفرِّقةُ – على كلِّ سبيلٍ منها شيطانُ يدعو إليهِ» ثم قرأ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [ الأنعام 153]

أخرجه أحمد والنسائي وحسنه الأرناؤوط

### الحديث الحادي والعشرون:

عن أبي هريرة هذه أن رسول الله عليه قال: «مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له مِن الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِهِمْ شيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلْالَةٍ، كانَ عليه مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن آثامِهِمْ شيئًا» .

رواه مسلم

تم المقصود جمد الله تعالى